ورفض الامام يحيى شروط مشروع كلايتون ، وتقدم ، من جهته فى ١٤ فبراير (شباط) ١٩٢٦ بمشروع ثان وافق فيه على ترك مسألة الحدود الجنوبية معلقة وتأجيل مناقشتها حتىي المفاوضات التالية والتزم بعد الاخلال بالوضع القائم فى اراضى محمية عدن الى ان يتم توقيع الاتفاقية النهائية . وبعبارة اخرى تعهد الامام بعدم التوغل فى اعماق المحمية ، لكنه رفض في الوقت ذاته سحب قواته من الاراضى التى ترابط فيها .

كان المشروع اليمنى الجديد اكثر اعتدالاً من موقف الامام يحيى فى فترة المفاوضات بين العرشى وريلى (١٩٢١–١٩٢٣) . وهو يدل على رغبة الامـــام فى الابقاء على الحدود الجنوبيــة لاراضيه كما هى . وكان هذا التحول فى موقف الامـام متأثرا لدرجة كبيرة بتعزز ابن سعود الذى ضم الحجاز كله الى نجــد حتى عام ١٩٢٦ . ولم يكن بين اليمن وبين الحجاز ونجد سوى امارة الادارسة الضعيفة (جنوب عسير) التى يدعى كل من ابن سعود والامام يحيى بعائديتها لــه سواء بسواء . وكان الامام يعتقد ان ضم جنوب عسير الى اراضيه فى مثل هذا الموقــف يعتقد ان ضم جنوب عسير الى اراضيه فى مثل هذا الموقــف

الا ان كلايتون رفض هذه المرة مشروع الأمام وطالب بعزم ، انطلاقا من توجيهات لندن ، بسحب القوات اليمني بالكامل من اراضي محمية عدن .

ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق فى سياق المفاوضات . ولم يوافق الامام على المشروع النهائى الذى تقدم به كلايتون فى ١٨ شباط (فبراير) ولم يكن يختلف كثيرا عن سابقه ، ولسم يبق امام كلايتون الا ان يغادر صنعاء .

وعلى اثر عودة كلايتون الى لندن عقد فى وزارة المستعمرات فى الخامس من آب (اغسطس) ١٩٢٦ اجتماع مغلق لممثلى وزارات الخارجية والمستعمرات وشؤون الهند ووزارة الحربية ووزارة الطيران وغيرها من الدوائر حيث نوقش تقرير كلايتون عــن المفاوضات فى صنعاء . وفى سياق المناقشة نظروا فى ثلاث صيغ لتسوية العلاقات مع الامام يحيى . ونصت الصيغة الاولى

على «طرد جند يحيى بالقوة فورا» ونصت الثانية على ابقاء الوضع على حاله وتوقيع اتفاقية مع الامام رغم بقاء قواته في اراضي المحمية ، ونصت الصيغة الثالثة على توقف المفاوضات مع الامام وعدم استخدام القوة قبل ان يقوم الامام «بغزو» جديد لاراضي المحمية ، وكذلك الاستفادة من الادريسي كقوة في مواجهة الامام يحيى. وقرر الاجتماع أن القيام بحملة كبيرة ضد الامام أمر سابق لاوانه ، وان افضل مخرج من الورطة هو تعزيز القوات الجوية في عدن بحيث يمكن بواسطتها في المستقبل ارغام الامام علل سحب عساكره من اراضي محمية عدن \* . وكـــان هذا القرار يعكس اتجاها عاما ارتسم في السياسة الاستعمارية للامبريالية البريطانية في اواسط العشرينات . وفي ظـل تصاعد النضال التحرري الوطني ضد السيطرة البريطانية (في عام ١٩٢٦ اندلعت انتفاضات ضد الانجليز فيكي الهند ومصر وكردستان وفلسطين وشرق الاردن) لم يكن بوسع بريطانيا التي بنيت جيشها على اساس التطوع الحر ان تحتفظ بقوات دائمية في جميع اراضي الامبراطورية البريطانية الشاسعة . وفي محاولة للتعويض عن قلة القوات علق الانجليز آماله\_م على استخدام سلاح الجو لاخماد الانتفاضات المناهضة لبريطانيا في اواسط العشرينات ، كما فعلوا في اليمن .

وبعد اخفاق مهمة كلايتون تغلت السلطات الاستعمارية عن الاستمرار في المحاولات الدبلوماسية وراحت تستعد لشين عمليات حربية ضد العساكر اليمنية ، وكان اخفاق مهمة كلايتون بداية لتشدد موقف بريطانيا ازاء اليمن ، وقد ساعد ذلك في نفس الوقت على تقوية العلاقات بين الامام يحيى وايطاليا ، الامر الذي ادى الى اشتيداد التنافس الانكوايطالى في جنوب الجزيرة العربية .

## ٣ . التنافس الانكلوايطالي في اليمن في العشرينات

كانت بريطانيا في سياستها الخارجية تسعى الى استخدام الطاليا بمثابة وسيلة لتقييد النفوذ الفرنسي في البحر الابيض

NAI, File 427-N. Yemen affairs, 1926-27, No 4. \*

المتوسط وافريقيا ، ولا سيما في جيبوتي في شمالها الشرقى . وكان هدف الامبريالية الفرنسية في هذه المنطقة هو التوغل في الحبشة وايجاد رأس جسر لمواصلة التوسع باتجاه السودان .

وكانت الاوساط الحاكمة البريطانية تخشى تغلغل فرنسا فى السودان وتفضل وجود ايطاليا الضعيفة فى هذه المنطقة بدلا من فرنسا القوية . ولذا وافقت بريطانيا على ان تحول ايطاليا منطقة عصب التى تمتلكها منذ عام ١٨٦٩ على الساحل الغربى من البحر الاحمر الى مستعمرة لها .

وكانت انتفاضة الشعب السوداني ضد الانجليز التي اندلعت في آب (اغسط سلس) ۱۸۸۱ بقيادة محم د احمد «المهدي» والانتفاضة الوطنية في مصر التربي تزعمها عرابي باشا في ٩ اليلول (سبتمبر) ١٨٨١ حافزا جعل بريطانيا تشجع التوسيع الايطالي في سي شمال شرقي افريقيا . وكان المستعمرون البريطانيون ينوون من وراء تشجيع مخططات الغزو الايطالية ان يستخدموا ايطاليا بمثابة حليف هم بحاجة ماسة اليه في فترة اشتداد التناقضات الانكلوفرنسية وتصاعد حركة التحرر الوطني في مصر والسودان . وبمبادرة مسن بريطانيا وقعت في ١٥ شباط (فبراير) ١٨٨٢ اتفاقية انكلوايطالية بشأن مسأل المعاهدة التي اعترف ت بريطانيا بموجبها بعائدية عصب الى

و بعد العصول على موافقة بريطانيا سجلت الحكومة الايطالية في ١٠ اذار (مارس) ١٨٨٢ قانونيا حقها في ملكية عصب ، وفي ٥ تموز (يوليو) ١٨٨٢ حولت هذه المنطقة الى مستعمرة لها .

ومع أن بريطانيا عززت مواقعها كثيرا في شمال أفريقيا باحتلال مصر في عام ١٨٨٢ فانها لم تتمكن من تحقيق مشل هذا النجاح في السودان . فبعد أن تكبد المستعمرون البريطانيون عدة هزائم أمام المهديين في ربيع ١٨٨٤ قرروا أجلاء القوات المصرية من الساحل الغربي للبحر الاحمر جنوبي مصوع التي كان خديوي مصر قد استأجرها سابقا من الاستانة ، وزج تلك القوات لاخمهاد انتفاضة المهدي . وتقرر ملأ الفراغ هناك بالايطاليين قبل أن يسرع الفرنسيون إلى الاستفادة منه . وفي بالايطاليين قبل (اكتوبر) ١٨٨٤ اقترحت بريطانيا على الحكومة

الايطالية ان تستولى على مصوع ، وفي صيف ١٨٨٥ اعلنـــت السيادة الايطالية على هذا الميناء .

واخذت ايطاليا التي تعظى بتشجيع من بريطانيا توسيع باستمرار ممتلكاتها على الساحل الافريقي للبحر الاحمر ، وفي عام ١٨٩٠ تحولت تلك الممتلكات الى مستعمرة اريتريا الايطالية .

وفى الفترة ١٩٠١-١٩٨٥ فرضت ايطاليا ، بموافقة بريطانيا ايضا ، الحماية على اراضى الصومــال الشاسعة ، مما ادى الى حرمان الحبشة من المنافذ الى المحيط الهندى .

ولم يكتف المستعمرون الايطاليون بغيرو تلك الاراضى ، بل قرروا بسط نفوذهم على القسم الشرقى من السودان ، الا ان ذلك واجه مقاومة شديدة من جانب بريطانيا التى وقعت في المها و ١٨٩١ و ١٨٩٤ اتفاقيتين مع ايطاليا بشأن تحديد مجالات النفوذ في شمال شرقى افريقيا . وبموجب هاتين الاتفاقيتين شملت منطقة النفوذ الايطالي اراضى الحبشة واريتريا وقسما كبيرا من اراضى الصومال وقسما عير كبير من السودان المصرى . واعترفت ايطاليا من جانبها بحقوق بريطانيا في مصر وفي القسم الاكبر من السودان وغرب الحبشة مع بحيرة تانا وروافي النيل \* .

وفى ١٨٩٥-١٨٩٦ قام المستعمرون الطليان بمحاولية بشأن للاستيلاء على الحبشة وفقا للاتفاقيية الانكلوايطالية بشأن مجالات النفوذ . لكنهم واجهوا هزيمة ماحقة في معركة (عدوة) فاضطروا للاعتراف باستقلال هذه الدولة .

و بعد ان ثبتت ايطاليا مواقعها على الساحل الغربى للبحر الاحمر انخرطت بهمة في الصراع من اجلل اقتسام المستعمرات العثمانية في جنوب شبه الجزيرة العربية.

وعندما احتجزت الجمارك العثمانية في منطقة العديدة في عام ١٨٩٩ ثلاثة قوارب شراعية كبيرة تحمل العلم الايطالي كانت قد وصلت محملة بالبضائع المهربة من عصب ارسلت السلطات الاستعمارية في اريتريا الى العديدة سفينة حربية طالبت باطلاق

British and Foreign State Papers, vol. 83, pp. 19-21. \*